

## حَدِيقَةُ الطِّفْلِ

## تائ الهادة

بِعَتَلَمْ الْمُحْرِينَ الْمُحْرِينِ الْمُحْرِيلِ الْمُحْرِينِ الْمُحْرِينِ الْمُحْرِينِ الْمُحْرِيلِ الْمُحْرِينِ الْمُحْرِينِ الْمُحْ

\_1\_

جَلَسَ أَحْمَدُ بِجِوَارِ السَّاقِيَةِ ، الَّتِي تَرْفَعُ الْمَاءَ مِنَ اللَّهُ عَهِ إِلَى الْمُعَدِ إِلَى الْمُعَدِ إِلَى الْمُعَلِّنَ وَاللَّذُرَّةَ. وَكَانَ وَالِّذُ أَحْمَدَ قَدْ كُلَّفَهُ أَنْ يُرَاقِبَ النُّورَ اللَّذِي يَدُورُ فِي السَّاقِيَةِ ، وَأَنْ لِسُوقَهُ إِذَا تُوَقَّنَ أَوْ أَبْطَأَ فِي دَوَرَانِهِ ، وَأَنْ يَحْدُسَ الْعُجُولَ الصَّغِيرَةَ الِّتِي يُرَبِّهَا أَبُوهُ فِي الْحَظِيرَةِ اللَّهِ يُرَبِّهَا أَبُوهُ فِي الْحَظِيرَةِ ، وَأَنْ يَضَعُ أَمَامَهَا الْعَلَفَ كُلُّما فَرَغَتْ مَذَاوِدُها

مِنْهُ.

وَبَعْدَ قَلِيلِ جَاءَ أَصْدِقَاءُ أَحْدً ، فَفَرِحَ بِهِمْ ، وَأَخَذَ يَتُسَلَّى وَيَلْعَبُ مَعَهُمْ ، وَلَإِكَنَّهُ لَمْ يَنْسَ الْأَعْمَالُ الِّتِي كُلُّفَهُ أَبُوهُ أَنْ يَعْمَلُهَا. إِنَّ أَحْدَ كَانَ طِفْلُا ذَكِيًّا وَنَبِيهًا ، وَكَانَ يَسْ تَطِيعُ أَنْ يَعْمَلُ أَشْياءَ كَتِيرَةً فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ.. كَانَ يُسْتَطِيعُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى النَّوْرِ وَهُو يَدُورُ ، وَلَمُنْ تَطِيعُ أَنْ يُرَاقِبَ الْعُجُولَ وَيَرَى مَذَا ودَها مِنْ بَعِيدٍ ، وَلَهُ تَطِيعُ أَنْ يَتَحَدَّثَ مَعَ أَصْدِقاتُهِ وَيَقُصَّ عَلَيْهِمْ بَعْضَ الْقِصَصِ الْمُسُلِّدَةِ أَخْيانًا ...

وَبَيْنَهَا الْأَطْفَالُ يَلْعَبُونَ وَيَتَسَلَّوْنَ نَظَرَ حَدْانُ إِلَى اللَّرْعَةِ وَصَاحَ قَائِلًا:

م هُدُهُدُ !! يَالَهُ مِنْ طَاتَرِ جَمِيلٍ !! أُنظُرُوا .. إِنَّ رِلِيثُهُ رَائعُ الْمُحَالِ!! إِنَّ تَاجَهُ أَخْلُ مِنْ تَاجِ الدِّيكِ !! إِنَّهُ يَرْفَعُهُ تَارَةً وَيَخْفِضُهُ تَارَةً أُخْرَى !!

وَكَانَ الْمُدُهُدُ فَى هَذِهِ اللَّحْظَةِ يَقِفَ فَى هُذِهِ اللَّحْظَةِ يَقِفُ فَى هُدُوءِ اللَّحْظَةِ يَقِفُ فَى هُدُوءِ اللَّحْظَةِ يَقِفُ فَى هُدُوءِ اللَّهُ عُنُقَهُ وَرَأْسَهُ إِلَى أَعْلَى ، وَقَدْ زَادَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْقَهُ وَرَأْسَهُ إِلَى أَعْلَى ، وَقَدْ زَادَهُ اللَّهُ اللَّهُ بَهْجَةً وجَمَالًا .

أَخَذَ الْأُولَادُ بِرَاقِبُونَهُ دُونَ صَوْتٍ أَوْحَرَكَةٍ.

وَإِذَا بِهِ يُلْصِقُ رَأْسَهُ بِجِسْمِهِ وَيَنْظُرُ إِلَى الْأَرْضِ، وَكَأَنَّهُ يُحَاوِلُ أَنْ لِسَمَعَ صَوْتًا خَفِيًّا !! وَبَعْدَ قِلِيلِ خَطَا خُطُورَتَيْنِ إِلَى الْأُمَامِ ، وَغُوزَ مِنْقَارَهُ الطَّوِيلَ فِي الطِّينِ ، وَأَخْرَجُهُ يَحْمِلُ دُودَةً كَبِيرَةً مِنَ الْأَرْضِ. ثُمَّ لَشُرَجَنا حَيْهِ وَطَارَ لِمُرْعَةِ! أَخَذَ الْأَوْلَادُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَهُو يَظِيرُ ، وَأَشِعَّةُ الشَّمْسِ تَنْفُذُ مِنْ بَيْنِ رِيشِ جَنَاحَيْهِ ، وَالدُّودَةُ تَتَلَوَّى فِي مِنْقَارِهِ وَيَقُولُونَ : \_ مَا أَعْجِبَ الْهُدْهُدُ !! كَيْنَ عَرَفَ مَكَانَ الدُّودَةِ وَهِيَ مُخْتَفِيَةً فِي بَاطِنِ الْأَرْضِ ؟ ؟

إِنَّ أَعْنُنَا الْوَاسِعَةَ الْكَبِيرَةَ لَاتَّسْتَطِيعُ أَنْ تَعْرِفَ مَكَانَ الدُّودِ فِي الْأَرْضِ . . مَعَ أَنَّ هَذَا الدُّودَ عَدُوٌّ لَنَا ، لِأَنَّهُ يُتَلِفُ زِرَاعَةَ آبَاتُنَا !! يَالَيْنَنَا نَمْوِفُ أَمَا كِنَ الدُّودِ !! لَوْ عَرَفْنَا أَمَا كِنَهُ لَأُخْرَجْنَاهُ وَأَخْرَقْنَاهُ . وَحَفِظْنَا الْزَارِعَ مِنَ التَّلُفِ والضَّرَدِالَّذِي يُصِيبُهَا ! فَقَالَ أَحْمَدُ عِنْدُما سَمِعَ ذَلِكَ: \_ لَأَتَعْجَبُوا يَا إِخُوانِي إِذَا رَأَيْتُمُ الْمُدُهُدُ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ الْإِلْسَانُ ، فَإِنَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْطَى كُلُّ مَخْلُوقٍ مِنْ مَخْلُوقا رَبِهِ الْكَيْنِيرَةِ وَسِيلَةً يَعِيشُ بِهَا ، وَيَكْفِبُ بِهَا رِزْقَهُ وَقُوتُهُ ، وَيَكْفِبُ بِهَا رِزْقَهُ وَقُوتُهُ ، كَا أَعْطَاءُ سِالَاحًا يُدَافِعُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ ، أَمَامَ كَا أَعْطَاءُ سِالَاحًا يُدَافِعُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ ، أَمَامَ أَعْدَائِهِ الْكَثِيرِينَ !!

ثُعَّرُ اسْتَمَرَّ أَحْمَدُ في حَدِيثِهِ قَائِلًا: \_ إِنَّ هَذَا الطَّائِرَ الصَّبِغِيرَ اللَّذِي تَرَوْنَهُ الْآنَ وَتَعْجَبُونَ مِنْ قُدُرَتِهِ ، صَنَعَ ذَاتَ مَرَّةٍ صَنِيعًا جَمِيلًا مَعَ مِلْكِ كِبِيرٍ ، كَانَتْ جُنُودُهُ الْكَثِيرَةُ عَاجِزَةً عَنْهُ! تَعَجُّبَ الْأَوْلَادُ مِنْ كَالَامِ أَحْمَدُ ، وَأَحَبُّوا أَنْ لِسُمْعُوا قِصَّةً هَذَا الصَّبِنيعِ الجَمِيلِ ، فَقَالَ حَمْدَانُ : \_ يَابَخْتَكَ يَا أَحْمَدُ !! إِنَّكَ تَعْرِفُ كَتِنْيرًا مِنَ الْقِصَهِ الشَّامُّقَةِ الْمُسُلِّيةِ. وَلَاشَكَّ أَنَّ جَدَّتَكَ أَمَّ الْعِزِّ تَحْكِى لَكَ قِصَصًا كَثِيرَةً كُلَّ لَيْلَةٍ!! أَمَّ الْعِزِّ تَحْكِى لَكَ قِصَصًا كَثِيرَةً كُلَّ لَيْلَةٍ!! أَسْمِعْنَا يَا أَخِى قِصَّةَ الْمُدْهُدِ مَعَ الْدَلِكِ!! إِبْنَسَمَ أَحْمَدُ وَقَالَ:

مَ نَعَهْ صَدَقْتَ يَاحَمْدَانُ . إِنَّ جَدَّقِ تَسُمِعُنِى أَخْيَانًا بَعْضَ الْقَصِصَ الْطَرِيفَةَ أَخْيَانًا بَعْضَ الْقِصَصِ الْقَلِرِيفَةَ الْقِصَصَ الْطَلِرِيفَةَ الْتِي أَعْرِفُهَا ، وَجَدْتُهَا فَى كَنْزٍ . كَنْزِ مَفْتُوجٍ دَالمًا اللَّي أَعْرِفُها ، وَجَدْتُهَا فَى كَنْزٍ . كَنْزِ مَفْتُوجٍ دَالمًا اللَّي أَعْرِفُها ، وَجَدْتُها فَى كَنْزٍ . كَنْزِ مَفْتُوجٍ دَالمًا اللَّي أَعْرِفُها ، وَجَدْتُها فَى كَنْزٍ . كَنْزِ مَفْتُوجٍ دَالمًا اللَّي أَعْرِفُها ، وَجَدْتُها فَى كَنْزٍ . . كَنْ إِمَانُ اللَّهُ مَنْ يَذْهَبُ إِلَيْهِ . .

أَتَدُرُونَ أَيْنَ هَذَا الْكُنْنُ يَاإِخُوَانِي ؟ ؟ إِنَّهُ مَكْنَبُهُ الْكُنْنُ يَاإِخُوَانِي ؟ ؟ إِنَّهُ مَكْنَبُهُ الْلَكُونَ الْمُكْنَبُةُ فِيها إِنَّهُ مَكْنَبُهُ أَلْدُرُسَةِ . . إِنَّ هَذِهِ الْمُكْنَبُةَ فِيها

مِئَاتُ الْقِصَصِ الْمُسَلِّيَةِ النَّافِعَةِ . وَكُلُّ قِصَّةٍ مِنْهَا تُعُلِّمُنَا شَيْئًا جَدِيدًا ، مَاكُنًا نَعْرِفُهُ قَبُلَ قِرَاءَتِها !!

وَقَبْلَ أَنْ يَقُصَّ عَلَيْهِمْ قِصَّةَ الْهُدُهُ لِهِ وَالْكِ ، رَأَى الشَّوْرَ يَقِفُ لِأَنَّهُ شَعَرَ بِالتَّعَبِ، وَالْمَلِكِ ، رَأَى الشَّوْرَ يَقِفُ لِأَنَّهُ شَعَرَ بِالتَّعَبِ، فَالْتَفَتَ إِلَى الْعَالَامَةِ اللَّي نَصَبَهَا أَبُوهُ جَنْبَ السَّاقِيَةِ، فَالْتَفَتَ إِلَى الْعَالَامَةِ اللَّي فَصَبَهَا أَبُوهُ جَنْبَ السَّاقِيَةِ، لِلْعَرِفَ مِنْ حَرَكَةِ ظِلِّهَا فَوْبَةَ اللَّوْدِ اللَّذِي يَدُورُ، لِيعْرِفَ مِنْ حَرَكَةِ ظِلِّهَا فَوْبَةَ اللَّوْدِ اللَّذِي يَدُورُ، وَقَالَ لِإِخْوَانِهِ :

مَهُ اللَّهُ عَالَمُ الْخَالَةُ الْأَعِزَّاءَ ، فَإِنَّ الظَّلَ اللَّهِ الْطَلَلَ وَصَلَ إِلَى الْعَالَامَةِ ، وَانْتَهَتْ فَوْبَةُ هَذَا اللَّوْرِ، وَصَلَ إِلَى الْعَالَامَةِ ، وَانْتَهَتْ فَوْبَةُ هَذَا اللَّوْرِ،

وَلَّمَذَا يَجِبُ أَنْ لَسْتَرِيجَ مِنْ عَمَلِهِ وَأَنْ تَقُومَ الْجَامُوسَةُ بِالْعَمَلِ مَكَانَهُ !! فَكَّ أَحْمَدُ النُّورَ مِنَ السَّاقِيَةِ ، وَسَارِبِهِ إِلَى الْحَظِيرَةِ وَرَبَطَهُ وَوَضَعَ أَمَامَهُ الْعَلَفَ. ثُمَّ سَحَبَ الْجَامُوسَةَ ، وَعَلَّقِهَافِي السَّاقِيَةِ ، وَعَطَّى عَيْنَيْهَا ، وَهَنَّ السَّوْطَ بِيَدِهِ ، فَتَحَرَّكُتِ الْجَالَاجِلُ الَّتِي بِهِ حَرَّكَةً عَرَفَتُهَا أَلِحًا مُوسَةُ وَدَارَتْ بِنِظامً!



٤ – انتهت نوبة الثور . . .

## \_ ٢\_

رَجَعَ أَحْمَدُ إِلَى إِخْوَانِهِ ، وَكَانَتِ الشَّمْسُ قُدْ مَالَتْ فَى السَّمَاءِ ، فَانْتَقِلَ ظِلَّ الشَّجَرَةِ الَّتِى كَانُوا يَجْلِسُونَ تَحْتَهَا ، فَغَيَّرُوا أَمَاكِنَهُمْ وَجَلَسُوا يُصْهِفُونَ لِلأَحْمَدَ فَى شَوْقٍ وَانْتِبَاهِ . فَقَالَ وَهُمُو

يَبْتَمِيمُ :

\_ كَانَ فِي الزَّمَانِ الْقَدِيمِرِ مَلِكُ يُسَمَّى سُلَمَانَ. وَكَانَ هَذَا الْمُلِكُ نَبِيتًا وَرَسُولًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ

لِلْقَوْمِيهِ.

وَكَانَ هُوَ الرَّجُلُ الْوَحِيدَ الَّذِي يَجْمَعُ بَيْنَ الْمُاكِ وَالرِّسَالَةِ فِي الدُّنْيَا كُلِّهَا .

21 11 11

طَلَبَ هَذَا الْمُلِكُ الرَّسُولُ مِنْ رَبِّهِ أَنْ يُعْطِينُهُ شَيْئًا لَاَيْعُطِيهُ أَحْدًا مِنْ بَعْدِهِ .

وَسِمَعَ اللّهُ دُعَاءَ سُلَيْمَانَ وَحَقَّقَ رَجَاءَهُ ، فَعَلَّمَهُ لُفُنَةَ الطَّيْرِ، وَجَعَلَ الطَّيُورَ تَخْدُمُهُ كَمَا يَخَدُمُهُ النَّاسُ!!

وَكَانَ كُلُّمَا خَرَجَ فَى رِحْلَةٍ مِنْ رِحْلَاتِهِ

الْكُونِيرَةِ ، صَحِبَ مَعَهُ عَدَدًا مِنَ الطَّيُورِ وَالْوَحُونِ، كُمَا يَصْرِحَبُ الْفُرُسَانَ وَالْجُنُودُ !! كُمَا يَصْرِحَبُ الْفُرُسَانَ وَالْجُنُودُ !! وَكَانَ فِي مُلْكِهِ الْكِيرِ أَرْضُ خِصْبَةٌ تَكُنْدُرُ فِيهِ الْفَوَاكِةُ وَالزَّدُوعُ . وَفِيهِ صَحَارَى وَالسِّعَةُ يَسُلُمُهُا الْفَوَاكِةُ وَالزَّدُوعُ . وَفِيهِ صَحَارَى وَالسِّعَةُ يَسُلُهُا

الرُّعاَةُ بِحَيَوَاناً تِهِمُ الْمُغْتَلِفَةِ.

وَكَانَ سُلَيْمَانُ يَسِيرُ فِي جَوَانِبِ مُلْكِهِ الْوَاسِعِ؛ لِيَعْرِفَ أَحْوَالُ النَّاسِ، وَيَفْصِلُ فِي الْقَضِايَ الَّتِي تَقَتَّعُ بَيْنَهُمْ بِنَفْسِهِ.

21 21 21

وَفِي رِحْلَةٍ مِنْ رِحْلَاتِهِ فِي الصَّحْرَاءِ، اشْتَدَّعَلَيْهِ

الْخُوْ، وَهَبَّتْ عَلَيْهِ رِيحٌ جَنُوبِيَّةٌ مُحَلِّلَةٌ بِالْأَتْرِبَةِ، الْخُوْرِيَةُ مُحَلِّلَةٌ بِالْأَتْرِبَةِ، مَحَلِّلَةً كَالَةً بِالْأَتْرِبَةِ، مَحَلِّلَةً كَالَةً بِالْأَتْرِبَةِ، مَحَلِّلَةً كَادَتْ أَنْ تَخْنُقُهُ .

فَتَرَكَ الْحِصَانَ اللَّذِي كَانَ يَرْكَبُهُ ، وَأَمَرَ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَأَسْرَعُ الْجُنُودُ يُنَفِّدُ وِنَ رَغْبَةَ سُلَيْمَانَ. وَأَقِيمَتْ خَيْمَةٌ كُبِيرَةٌ تَشْبِهُ السُّرَادِقَ اللَّذِي وَأَقِيمَتْ خَيْمَةٌ كَبِيرَةٌ تَشْبِهُ السُّرَادِقَ اللَّذِي الْمُخِيرَةِ فَى الْمُدُنِ. فَى الإختِفَاكَاتِ الْكَبِيرَةِ فَى الْمُدُنِ. وَخَلَسَ سُلَيْمَانُ تَحْتَ هَذِهِ الْخَيْمَةِ، وَلِاللَّهُ وَخَلَسَ سُلَيْمَانُ تَحْتَ هَذِهِ الْخَيْمَةِ، وَلِاللَّهُ لَا لَمُ يَشْعُونُ بِرَاحَةٍ وَلَمْ لِيَسْتَظِعْ أَنْ يَتَنَفَّسَ ، لَمْ يَشْعُونُ بِرَاحَةٍ وَلَمْ لِيَسْتَظِعْ أَنْ يَتَنفَسَ ، لَمْ يَشْعُونُ بِرَاحَةٍ وَلَمْ لِيَسْتَظِعْ أَنْ يَتَنفُسَ ،

وَلَمْ يَعْرِفْ كَيْنَ يَنَامُ !! وَمَضَتُ عَلَى ذَلِكَ أَيَّامُ !! وَلَمَّا اشْتَدَّ عَلَيْهِ التَّعَبُ تَذَكَّرُ الطَّيُورَالِّي مَعَهُ ، فَأَمَرَ بِإِحْضَارِهَا ، وَطَلَبَ مِنْهَا أَنْ تَفَكُّرُ فِي حِيلَةٍ تَخَلُّصُهُ بِهَا مِنْ هَذِهِ الشُّدَّةِ الَّتِي هُوفِيهاً. عَجَزَتِ الطُّيورُ كُلُّها عَنْ إِيجَادِ وَسِيلَةٍ تُنْفِذُ الْمُلِكُ سُلَيْمَانَ مِنْ شِدَّتِهِ . وَكَانَ الْمُذُهُدُ يَقِفُ فِي آخِرِ الصَّهِفِّ . فَلَمَّا جَاءَ دَوْرُهُ فِي الْكَارُم

\_ إِنَّ الْمَاكَ يَحْتَاجُ إِلَى خَيْمَةٍ عَالِيَةٍ ، وَمَرَاوِحَ

مُتَحَرِّكَةٍ .. وَالطَّيُورُ لَمَنْ عَطِيعُ أَنْ تَصْنَعَ هَذِهِ الْخَيْهُ لَ إِذَا تَعَاوَنَتْ وَاتَّحَدَتْ ، فَإِنَّ التَّعَاوُنَ يَجْعَلُ الضَّعِيفَ قَوِيًّا . كَمَا يَجْعَلُ الْعَمَلُ سَهُلًا وَهَيِّناً !! أُعْجِبَ سُلَيْمَانُ بِرَأْبِهِ وَنَظَرَ إِلَى الطَّيُورِ يَطْلُبُ مِنْهَا أَنْ تَصْنَعَ الْخَيْمَةَ . وَلَكِنَّ الطَّيُورَ خَافَ بَعْضَهَا مِنْ بَعْضٍ . . خَافَتْ إِذَا الْجَتَمَعَتْ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ أَنْ يَأْكُلُ قُويُّهَا ضَعِيفَهَا ؛ فَلَمْ تُنفِّذُ رَغْبَ لَهُ

سُلَيْمَانَ !!

رَأَى الْمُدُهُدُ ذَلِكَ فَأَحْنَى رَأْسَهُ أَمَامُ سُلُمُانَ

وَقَالَ :

\_أَنَا أَصْنَعُ هَذِهِ الْحَيْمَةُ يَانَجِيَّ اللَّهِ!! قَالَ ذَلِكَ ، وَلِسَطَ جَنَاحَيْهِ وَطَارَفِي السَّمَاءِ. وَبَعْدَ لَحَظَاتٍ قَصِيرَةٍ ، كَانَ الْمُدُهُدُ يَقِفُ فِي وَطَن الْهَدَاهِدِ ، بَيْنَ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ ، وَالْحِوْتِهِ وَأَخُواتِهِ ، وَآبَائِهِ وَأَجْدَادِهِ .. كَانَ يَقِفُ بَيْنَهُمْ وَيُصِيحُ بِصَوْتِهِ الْجَيالِقَالِلاً. \_ هَيّاً بِنَايًامَعْشَرَ الْهُدَاهِدِ!! هَيّاً لِنْقَدُّمْ خِدْمَةً لِلْمَلِكِ سُلَيْمانَ الْعَظِيمِ! إِنَّ الْمَاكِ يَكَادُ يَخْشَنِقُ مِنَ الْمُدِّ وَالتَّوَابِ!! إِنَّ عَيْنَهُ لَمْ تَذُوقِ النَّوْمَ مُنْذُ أَيًّا مِ ! ! هَيّاً إِ إِهْ يَّا قَبْلُ أَنْ تَسُوءَ حَالُ الْلِكِ الرَّسُولِ إِ اِسْتَعَدَّتِ الْمَدَاهِدُ كُلُهُا لِلسَّيْرِ مَعَهُ ، وَلَكَنَّ اِسْتَعَدَّتِ الْمَدَاهِدُ كُلُهُا لِلسَّيْرِ مَعَهُ ، وَلَكَنَّ هُدْهُدًا عَجُوزًا وَقَفَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَقَالَ لَهُ :

\_ عَلَى مَهْاكَ يَا وَلَدِى الصَّغِيرَ!!

أَفْسِيتَ أَنَّكَ قَدَّمْتَ لِسُلَيْمانَ خِدْمَةً جَلِيلَةً، وَأَنَّكَ عَرَّفْتَهُ طَرِيقَ الْلِكَةِ بَلْقِيسَ الَّتِي كَانَتْ تَحْكُوم بِلَادَ الْيَمَن؟!

وَهُنَا قَالَتُ زُوْجَتُهُ الِّتِي كَانَتْ تَعَادُ مِنَ الْمُلِكَةِ

بَلْقِيسَ :

\_ نَعَهُ عَرَّفْتَ سُلَيْمانَ طَرِيقَ الْلِكَةِ بَلْقِيسَ . بَلْ

حَمَلْتَ رِسَالُتَهُ إِلَيْهَا ، وَمَلَأْتَ نَفْسَهَا مِنْهُ خَوْفًا وَرُعْبًا، فَاءَتْ إِلَيْهِ خَاضِعَةً مُسْتَسْلِمُةً ، وَتَرَكَتْ بِلاَدَهَا أَلِحُمِيلَةً لِتُقِيمَ مَعَهُ في بِلاَدِهِ ، وَضَمَّتْ مُلْكَهَا إِلَى مُلْكِدِ، فَأَضْبَحَ مَلِكَ الشِّمَالِ وَالْجَنُوبِ !!

وَرَجَعَ الْمُدُهُ الْعَجُوزُ يَقُولُ:

مَاذَا أَعْطَانَا سُلَيْمَانُ فَى مُقَابِلِ هَذِهِ الْخِدْمَةِ
مَاذَا أَعْطَانَا سُلَيْمَانُ فَى مُقَابِلِ هَذِهِ الْخِدْمَةِ
الْجَلِيلَةِ يَاوَلَهِ يَ ؟ مَازِلْنَا هَدَاهِدَكُمَا كُنَّ .. نَسْكُنُ الْخَلِيلَةِ يَاوَلَهِ يَ ؟ مَازِلْنَا هَدَاهِدَكُمَا كُنَّ .. نَسْكُنُ الْخُلِيلَةِ يَاوَلَهِ يَ وَالْمُهُوفَ ، وَنَأْكُلُ الدُّودَ وَالْحَشَرَاتِ !!
الْخُرَاتِ وَالْكُهُوفَ ، وَنَأْكُلُ الدُّودَ وَالْحَشَرَاتِ !!
لَوْ يُمُنِيزُونَا بِمِيزَةٍ بَيْنَ الطَّيورِ ، وَلَوْ يُعْظِنا مَكَاناً مِينَ مُلْكِهِ الْوَاسِعِ نَبْنِي فِيهِ بُيُوتَنا ، وَلَوْ يُعْظِنا مَكَاناً مَنَا مُنْ مُلْكِهِ الْوَاسِعِ نَبْنِي فِيهِ بُيُوتَنا ، وَلَوْ يُعْظِنا مَكُونِهِ الْكُولُونَ الْمُلْكِلَةُ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْوَاسِعِ نَبْنِي فِيهِ بُيُوتَنا ، وَلَوْ يُعْفِي اللَّهُ مِنْ مُؤْدِهُ الْوَاسِعِ نَبْنِي فِيهِ بُيُونَا ، وَلَوْ الْعَالِي مِنْ مُلْكِهُ الْوَاسِعِ نَبْنِي فِيهِ بُيُونَا ، وَلَوْ الْعَلَامُ مِنْ مُؤْدِهِ الْعِيْفِ الْلِيْفُونِ الْعَلَامِ مِنْ مُؤْدِهُ الْوَاسِعُ الْمُؤْدِةُ الْعَالِي مِنْ مُؤْدِهُ الْعَالَاقِ مَا الْعَلَامُ الْعَالَاقُولُولِهُ الْمُؤْدِةُ الْمُؤْدِةُ الْعَالِي مِنْ مُؤْدِهُ الْعَالِي مِنْ الْعَلَادِةُ الْعَالِي مِنْ الْمُؤْدِةُ الْعَلَامُ الْعَلَامِ الْعَالِي الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُولُ أَلْمُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُولُولُولُولُولِهُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُولُ أَلْمُ الْعَلَاقُ الْعُلِي الْعُلِيقِ الْعَلَيْ فَيْعِلْمُولُولُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُولُ الْعُلْمُ الْعُلِي الْعَلَاقُولُ الْعُلِي الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُولُ أَلْمُ الْعُو



هيا قبل أن تسوء حال الملك . . .

وَطَناً لَنَا !!

سَمِعَ الْمُدُهُ كُلَامَ زَوْجَتِهِ كَمَا سَمِعَ كَلَامَ جَدِّهِ ، ثُعَ قَالَ وَهُو يُظْهِرُ الأَسَفَ الشَّدِيدَ : - عَلَى الْعَاقِلِ أَنْ يَفْعَلَ الْمَايِرُ دُونَ أَنْ يَنْتَظِرَ أَجُرًا عَلَيْهِ مِنْ أَحَدٍ !!

> مَاذَا فَعَلْتُ لِسُلَيْمَانَ ؟؟ بَلْ مَاذَا فَعَلْتُ لِسُلِيْمَانَ ؟؟

إِنَّ وَجَدْتُهَا مَلِكُةً صَالَةً تَعَبُدُ الشَّمْسُهِي وَقَومُهَا، وَخَلَقُ الشَّمْسُ هِي وَقَومُهَا، وَخَلَقُ الشَّمْسَ فَي وَقَومُهَا، وَخَلَقُ الشَّمْسَ فَا اللَّهُ مُلَكُونَ كُلَّةً إِلَا الشَّمْسَ وَالْقَهَرَ، وَخَلَقَ الْكُونَ كُلَّةً إِلَا

هَلْ كَانَ يُرْضِيكَ يَاجَدِّى أَنْ أَنْرُكَ هَذِهِ الْسَلِكَةَ فَ كُنْرِهَا وَضَالَا لِهَا ؟؟

وَهُلْ كَانَ أَحَدُ فِي الدُّنيا عَيْرُ سُلَيْمَانَ، وَهُو الرَّجُلُ الْقُويُّ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ مَلِكًا وَرُسُولًا هَلْ كَانَ أَحَدُ غَيْرُهُ لِسَتَطِيعُ أَنْ يَهْدِي هَذِهِ الْمُلِكُة ، وَيُرْشِدُها إِلَى الْعِبَادُةِ الصَّحِيحَةِ ؟؟ إِنَّنِي لَوْ أَخْذُمْ سُلَيْمَانَ ، وَلَوْ أَخْدُمْ بَلْقِيسَ، وَلَاكُنَّ أَدَّيْتُ وَاجِبًا عَلَيَّ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَنِي وَأَعْطَانِي الْجُنَاحَيْنِ، اللَّذَيْنِ أَطِيرُ بِهِما في السَّماءِ. وَأَعْطاَنِي الْمَيْنَيْنِ، اللَّتَيْنِ أَرَى بِهِما مَا خَفِي في باطِن الْأَرْضِ! أَلْيُسَ مِنَ الْوَاحِبِ عَلَيْنَا أَنْ نُرْشِدَ الضَّالِيِّنَ إِلَى الْخَيْرِ وَالصَّوَابِ، وَأَنْ نُعُرِّفَهُمُ الطَّرِيقَ الْسُنْتَقِيمَ. طَرِيقَ اللَّهِ! يَالَيْتِنِي أَسْتَطِيعُ أَنْ أَهْدِي الضَّالِيْنَ كُلُّهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنِياً!

11 11 11

لَمْ يَعْرِفِ الْهُدْهُدُ الْعَجُوزُ كَيْفَ يَرُدُّ عَلَيْهِ . . الْمُدْ يَعْرِفِ الْهُدْهُدُ الْعَجُوزُ كَيْفَ يَرُدُّ عَلَيْهِ . . الْمَا ذَوْجَتُهُ فَقَالَتْ بِحُبْثٍ وَمَكِيْ :

و لَاكِنَّ مَا تَطْلَبُهُ الْآنَ مِنَا ، هُوَخِدْمَةٌ خَالِصَةً اللهَنَ مَا تَطْلَبُهُ الْآنَ مِنَا ، هُوَخِدْمَةٌ خَالِصَةً اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَيْها أَجْرًا !!

و مَا كَادَتْ تَنْتَهِى مِنْ قَوْلِها ، حَتَّى كَانَتْ أَمْرَابُ الْهَدَاهِدِ وَمَا كَادَتْ تَنْتَهِى مِنْ قَوْلِها ، حَتَّى كَانَتْ أَمْرَابُ الْهَدَاهِدِ وَمَا كَادَتْ تَنْتَهِى مِنْ قَوْلِها ، حَتَّى كَانَتْ أَمْرَابُ الْهُدَاهِدِ وَمَا كَادَتْ تَنْتَهِى مِنْ قَوْلِها ، حَتَّى كَانَتْ أَمْرَابُ الْهَدَاهِدِ وَمَا كَادَتْ أَمْرَابُ الْهُدَاهِدِ فَعُوسُلِيْهِ الْمَتَمَاءِ نَحُوسُلِيْهَا نَهُ عَلَيْها الْمَدَاهِ فَعُوسُلَيْهَا نَ . . وَلَا يُحْرَاهُ إِلَاهُ وَتَطِيرُ فِي الْمَتَمَاءِ فَحُوسُلَيْهَا نَ .

نَظَرَ سُلَيْمَانُ فَرَأَى ٱلأَفَّا كَثِيرَةً مِنَ الْهَدَاهِدِ تُقْبِلُ عَلَيْهِ مِنْ بَعِيدٍ ، وَرَأَى تَحْتَهَا ظِلَالاً ثَمْتَدُ إِلَى مَسَافَاتٍ وَاسِعَةٍ ، فَطَابَتْ نَفْسُهُ ، وَزَالَ قُلْقُهُ ، وَعَرَفَ أَنَّ هَذِهِ الْحَيْمَةَ الْكِيرَةَ أَجْمَلُ وَأَحْسَنُ مِنْ

خَيْمَتِهِ !!

أَمَرُ فِي الْمَالِ أَنْ تَقْلَعَ أَوْتَادُ الْخَيْمَةِ النِّي صَنعَهَا لَهُ الْحُنْهُ ، وَأَنْ تُزَالُ مِنْ مَكَانِهَا ؛ لِيَجْلِسَ فَ ظِلَّ

خَيْمَةِ الْمُدَاهِدِ!!

حَلَّقَتِ الْمُدَاهِدُ فِي السَّمَاءِ فَوْقَ سُلَيْمَانَ ، وَأَخَذَتْ مَلَيْمَانَ ، وَأَخَذَتْ مُحَرِّكُ أَجْنِحَتَهَا ، وَتُرَوِّحُ بِهَا يَمِينًا وَشِمَالًا ، فَيَنْدُ فِعُ الْمُوَاءُ الرَّطْبُ إِلَيْهِ بِرِقَةٍ وَلُطْنِ !!

وَلَوْ يَمْضِ عَلَيْهِ إِلا وَقْتُ قَصِيرٌ حَتَّى أَغْمَضَعَيْنَهِ،

وَرَاحَ فِي نَوْ مِرْ عَمِينِ !!

نَامَ سُلَيْمانُ وَلَاِنَ الْهَدَاهِدَ ظَلَّتُ تَدُوحُ وَجَهِيءَ فَوْقَهُ ، وَتَهُذُّ أَجْنِحَتَهَا بِلُطْفٍ وَخِفَّةٍ ، وَتَشَحَمَّلُ في سَبِيلِ ذَلِكَ آلامًا كَثِيرَةً مِنَ الْحَرِّ الشَّدِيدِ!! السَيْعِلِ ذَلِكَ آلامًا كَثِيرةً مِنَ الْحَرِّ الشَّدِيدِ!! إسْتَيْفَظُ سُلَيْمانُ مُسْتَرِيحَ الْجِلْسِمِ ، هَادِئَ الْبَالِ وَالنَّفْسِ، وَنَظَرَ إِلَى الْمُدُهُدِ وَالْحِوانِهِ ، وَأَدْرَكَ مَا الْمُثُوونَ وَالنَّفْسِ، وَنَظَرَ إِلَى الْمُدُهُدِ وَالْحِوانِهِ ، وَأَدْرَكَ مَا الْمُدُوونَ النَّهُ مِنَ التَّعَبِ وَالْإِرْهَاقِ ، فَدَعا الْمُدُهُدَ إِلَيْهِ وَقَالَ لَهُ وَهُو يَبِدِ مِنَ التَّعَبِ وَالْإِرْهَاقِ ، فَدَعا الْمُدُهُدَ إِلَيْهِ وَقَالَ لَهُ وَهُو يَبِدِ مِنَ التَّعَبِ وَالْإِرْهَاقِ ، فَدَعا الْمُدُهُدُ إِلَيْهِ وَقَالَ لَهُ وَهُو يَبِدِ مِنَ التَّعَبِ وَالْإِرْهَاقِ ، فَدَعا الْمُدُهُدُ إِلَيْهِ وَقَالَ لَهُ وَهُو يَبِدِ مِنَ التَّعَبِ وَالْإِرْهَاقِ ، فَدَعا الْمُدُهُ اللهِ وَقَالَ لَهُ وَهُو يَا اللهُ وَهُو اللهُ اللهِ وَقَالَ لَهُ وَهُو اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

\_ إِنَّكَ صَسَعْتَ مَعِى شَيْئًا لَمُ يَضِنَعُهُ أَحَدُّ. فَأَنْتَ وَقَوْمُكَ شَنْتَحِقُّونَ مِنَّ مُكَافَأَةَ جَمِيلةً !! وَقَوْمُكَ لَسْتَحِقُّونَ مِنَّ مُكَافَأَةَ جَمِيلةً !! وَذَادَتِ ابْتِسَامَتُهُ وَقَالَ وَهُوَ يِنْظُلُ إِلَى زَوْجَةِ الْهُدُهُدِ :

\_ نَعَمْ لَسْنَحِقُونَ مُكَافَأَةً في هَذِهِ الْمُرَّةِ!! وَسَأَعْطِيكُمْ مَا تَطْلَبُونَ .. فَاطْلُبُوا مَا شِئْتُهُ !! وَلِكَنْ فَكُرُوا فِيمَا تَطْلَبُونَهُ

سَبِعَتِ الْمُدَاهِدُ كَالَامَ سُلَيْمَانَ ، وَقَالَتُ :

- حَسَنُ !! هَذِهِ نَصِيحَةٌ عَالِيَةٌ مِنَ الْمَلِكِ ..

يَجِبُ أَنْ نَفَكَرٌ !! هَيّا نَعْقِدْ مُؤْتَمَرًا لِلْمُشَاوِرَةِ!

جَلَسَتِ الْمُدَاهِدُ فَي جَانِبِ مِنَ الصَّحْرَاءِ ،

جَلَسَتِ الْمُدَاهِدُ فَي جَانِبِ مِنَ الصَّحْرَاءِ ،

وَأَخَذَتْ تَلَشَاوَرُ فَي أَمْرِها ، وَتُفَكِّرُ فِي الْمُكَافَأَةِ النَّكَافَأَةِ النَّكَافَأَةِ النَّكَافَأَةِ النِّكَافَأَةِ النَّكَافَأَةِ النَّهَا . . .

فَقَالَ أَحَدُها :

\_ نَطْلُبُ مِنْهُ مَخَالِبَ قَوِيَّةً كَمَخَالِبِ النَّسُورِ، مُرَّقُ بِهَا الْحَيَوُانَاتِ وَنَأْكُلُ لَحُومَهَا ، بَدَل هَذِهِ الدِّيدَانِ النِّي نَأْكُلُهَا !!

فَقَالُ آخُو :

\_ لَا . إِنَّ لَحُوْمَ الدِّيدَانِ طَرِيَّةٌ وَلَذِيدَةٌ ، فَلَاداً مَا اللَّهِ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللِّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ

وَقَالَ تَالِثُ :

\_ وَإِذَا تَرَكُفَ أَكُلَ الدِّيدَانِ تَكَافَرَتْ فَالْأَرْضِ وَأَكُلَتِ الزُّرُوعَ وَالنِّبَاتَاتِ ، وَلَمْ يَجِدِ النَّاسُ وَلَا الْمَيْوَانَاتُ مَا يَأْكُلُونَهُ !!

وَقَالَ رَابِعُ :

\_ لِمَاذَا لَانَطْلَبُ مِنْهُ أَنْ نَعِيشَى فَى الْمُدَالَّةِ وَالْمُسَارَةِ وَالْمُسَارَةِ وَالْمُعَالَةُ الْمُعَلِينَا أَصْوَاتًا جَمِيلَةً الْعُرِّدُ عِمَاكًا وَالْمُسَارَةِ وَالْمُعَالَةُ الْعُرِّدُ عِمَاكًا وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولِن اللّهُ وَاللّهُ ا

فَقَالَ هُدُهُدُ عَجُوزٌ ؛

\_ إِنَّكَ يَابُنَى تُرِيدُ أَنْ تَجُرَّ عَلَيْنَا مِثْقَاءَ الْعُمْرِ!!

إِنَّ النَّاسَ عِنْدَ تَّذِ يَصِيدُ ونَنَا وَ يَخِيسُونَنَا فِي إِنَّ النَّاسَ عِنْدَ تَّذِ يَصِيدُ ونَنَا وَ يَخِيسُونَنَا فِي إِنَّ النَّاسَ عِنْدَ تَّذِ الْجَهِيلَةِ أَقْفَا صِ لِيُمَتِّعُوا أَنْفُسَهُمْ بِأَصْوَاتِنَا الْمُخَرِّدَةِ الجَهِيلَةِ كُما يَفْعَلُونَ مَعَ الْبَلَابِلِ !!

وَكَانَتُ زَوْجَةُ الْهُدْهُدِ فِي أَثْنَاءِهُدِهِ الْمُحَاوِرَةِ صَامِنَةً ، وَلَا نُهَا تَخِفى في نَفْسِها شَيْئًا .. فَلَمَا جَاءَ دُورُها فِي الْكُلَامِ قَالَتُ وَهِيَ تَسْخُرُمِنَ السَّابِقِينَ : \_ عَجِبًا لَكُو أَيُّهَا الذُّكُورُ!! أَلَمْ تَرَوُّا الْلَكَةَ بَلْقِيسَ مَرَّةً وَاحِدَةً ؟! أَلُمْ تَرَوْها وَهِيَ تُزَيِّنُ رَأْسَها بِنَاجٍ مِنَ الذَّهبِ الْأَصْفَرِ الْبُرَّاقِ ؟؟

كَتْ نَسِيتُمْ أَنْ تَطْلَبُوا لِزَوْجَاتِكُمْ تِيجَاناً مِنَ الذَّهَبِ ؟ ؟ أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَظْهَرْنَجَمِيلَاتٍ فَإِناً إِنَّ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ فَإِناً إِنَّ صاحَ الْمُدُهُ الْعَجُوزُ بِدَهْ الْعَجُوزُ بِدَهْ شَدٍّ: \_ مَاذَا تَقُولِينَ يَا بِنْ تِى الصَّغِيرَةَ ؟؟ أَتَطَلَّهُ مِنَ الذَّهَبِ ؟ ؟ وَهَلْ يَسْتَطِيعُ رَأْسُكِ الصَّغِيرُ أَنْ يَحْمِلَ تَاجَادَهُ إِلَّا تُقِيلًا ؟ ؟ وَكَيْنَ نَطِيدُ فِي السَّمَاءِ بِخِفَّةٍ إِذَا كَانَتْ رُءُ وسُنا مُثْقَلَةً بِتِيجانٍ مِنَ الذَّهبِ ؟؟ فَأَجابَتِ الزَّوْجَةُ بِعِنَادٍ: \_ إِنَّ تَاجَ الذَّهُبِ جَمِيلٌ وَرَائِعٌ !!

21 21 21

وَبَيْنَمَا كَانَ الْمُدُهُدُ الْعَجُوزُ يَصِيحُ بِغَيْظٍ قَائِلًا:

\_ هذَاجُنُونُ !!

وَيْلُ لَكُو إِنْ طَلَبْتُمْ هَذَا الطَّلَبَ !!

بَيْنَمَا كَانَ يَصِيحُ هَذِهِ الصَّيْحَةُ ، كَانَتْ بَمَاعَاتُ الْمَدَّاهِدِ تَنْدَفِعُ إِسْرُعَةٍ ، وَتَقِفُ أَمَامُ سُلَيْمًا نَ وَتَقِفُ أَمَامُ سُلَيْمًا نَ وَتَقِفُ أَمَامُ سُلَيْمًا نَ وَتَقَوْلُ :

\_ نَطْلُبُ أَنْ نُزُيِّنَ رُءُسَنا بِنِيجانٍ ذَهَبِيَّةٍ مِنَا لِمُعْلِيَةً فَعُبِيَّةٍ مِنْ اللَّهِ !!

نَطْلُبُ هَذَا الطَّلَبَ لِلْأَنَّهُ يُرْضِى ذَوْجَارِتنا، وَكُلُّ مَا يُرْضِى ذَوْجَارِتنا يُرْضِيناً !! وَكُلُّ مَا يُرْضِى ذَوْجَارِتنا يُرْضِيناً !!

دُهِشَ سُلَيْمانُ وَهُولِسَ مُذَا الْكَالَامَ مِنَ الْهَدَاهِدِ ، وَقَالَ :

\_ يَجِبُ عَلَى الْعَاقِلِ أَنْ يُفَكِّرِ فِي عَاقِبَةِ كُلِّ أُمْرِمِنَ الْأُمُودِ

قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَهُ .. وَأَنْتُمْ عُقَلَاءُ يَامَعْشَرَ الْهَدَاهِدِ!! ثُمُّ نَظَرَ إِلَى الذُّكُورِ نَظْرَةً خَاصَّةً وَقَالَ لَمَهُ: \_ إِحْتَرِسُوا مِنْ مَطَالِبِ الزَّوْجَاتِ ، لِأَنْهَنَّ لَا يُطْلُبْنَ النَّافِعَ دَاتُماً . إِنَّ أَنَّ يُهُضِّلْ ٱللَّهِ وَ الْجَمِيلَ، وَلَوْلَمْ يَكُنْ نَافِعاً لَهُ أَ! أَوْشَكَتِ الذُّكُورُ أَنْ تَرْجِعَ عَنْ طَلَبِ النِّيجَانِ، وَأَنْ تُعَالَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ في شَيْءٍ آخَرَ ، وَلَٰإِكُنَّ الزَّوْجَاتِ صِحْنَ بِصَوْتٍ وَاحِدٍ : \_ تِيجانُ الذَّهُبِ ! إلانتَى ءَ غَيْرُ اللَّهِ عَانُ الذَّهُبِيَّةِ! فَقَالَ الذُّكُورُ:

> - رَضِيناً يَانِينَ اللهِ بِمَا يُرْضِى زَوْجاَتِناً !! أَعْطِناً بِيجانَ الذَّهَبِ !!

## \_ 2 \_

حَرِّلَ سُلَيْمانُ يَهَ يْهِ فَى الْفَضَاءِ ، فَطَهَرَ عَلَى رَأْسِ كُلِّ هُدُ هُدٍ تَاجُّ مِنَ الذَّهَبِ الْأَصْفِر الْجَميلِ! وَنَظَرَتِ الْهَدَ اهِدُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضِ بِفَرَجٍ وَسُرُودٍ وَسُرُودٍ وَأَحْنَتُ رُءُ وسَها أَهَامَ سُلَيْمانَ سَاكِرَةً لَهُ هَذِهِ وَأَحْنَتُ رُءُ وسَها أَهَامَ سُلَيْمانَ سَاكِرَةً لَهُ هَذِهِ الْمُكَافَأَةُ الْجَمِيلَة .

وَبَدَأَنَ يَطِرْنَ فِي السَّمَاءِ ، رَاجِعَاتٍ إِلَى السَّمَاءِ ، رَاجِعاتٍ إِلَى السَّمَاءِ ، رَاجِعاتِ السَّمَاءِ ، رَاجِعاتِ إِلَى السَّمَاءِ ، رَاجِعاتِ السَّمَاءِ ، رَاجِعاتِ إِلَى السَّمَاءِ ، رَاجِعاتِ إِلَى السَّمَاءِ ، رَاجِعاتِ السَّمَاءِ ، رَاجِعاتِ إِلَى السَّمَاءِ ، رَاجِعاتِ إِلَى السَّمَاءِ ، رَاجِعاتِ السَّمَاءِ ، رَاجِعاتِ السَّمَةِ ، رَاجِعاتِ السَّمَاءِ ، رَاجِعاتِ السَّمَ ، رَاجِعاتِ السَّمَاءِ ، رَاجِعاتِ السَّمَ ، رَاجِعاتِ السَّمَاءِ ، رَاجِعاتِ السَّمَ ، رَاجِعاتِ السَّمَاءِ ، رَاجِعاتِ السَّمَاءِ ، رَاجِعاتِ السَّمِ ، رَاجِعاتِ السَّمَاءِ ، رَاجِعاتِ السَّمَ ، رَاجِعاتِ السَّمَ ، رَاجِعاتِ السَّمَ ، إلى السَّمَ السَّمَ ، إلى السَّمَ السَّمَ ، إلى السَّمَ ، إلى السَّمَ ، إلى السَّمَاءِ ، إلى السَّمَ السَّمَ ، إلَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ السَّمِ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمِ

كَانَ الطَّلِيرَانُ تُقِيلًا وَسَاقًا وَبَطِينًا في هَـنهِ و الْمُرَّةِ ، وَكَانَتْ زُوْجَةُ الْمُدُهُدِ صَاحِبَةُ هَذَا الطَّلَبِ تَطِيرُ فِي مُؤْخِرَةِ الْمُدَاهِدِ كُلُّهَا ؛ لِأَنَّ تَاجَهَا كَانَ أَكْبَرَ مِنَ اللَّهِ جَانِ الْأُخْرَى ، وَلَكِنتُهَا مَعَ ذَلِكَ كَانَتُ فَرَحَةً وَمُسْرُورَةً ، وَكَانَتْ تَقُولُ في نَفْسِهَا : \_ نَعَمْ إِنَّهُ ثَقِيلٌ وَمُنْعِبٌ وَلَاِنْنِي أَلْبُسُ تَاجًا مِثْلَ تَاجِ الْمُلِكَةِ بَلْقِيسَ!! إِنِّنِي جَمِيلَة مِثْلُهَا .. وَغَنِيَّةُ مِثْلُهَا !! لِلَا أَحْتَمِلُ النَّعَبُ ، مَادُمْتُ أَظْهَرُ بَيْنَ النَّاسِ مِثْلَ مَلِكُةٍ !! وَرَجَعَ سُلَيْمَان إِلَى الْلِكَةِ بَلْقِيسَ، وَأَخْبَرُهَا بِكُلِّ مَاحَدَثَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُدَاهِدِ، فَقَالَتُ: بِكُلِّ مَاحَدَثَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُدَاهِدِ، فَقَالَتُ: بِكُلِّ مَاحَدَثَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُدَاهِدِ، فَقَالَتُ: بِكُلِّ مَاحَدَثَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُدَاهِدِ، فَقَالَتُ : بَكُلُّ مَا لَكُ وَكَانَ الْمُدُهُ اللَّهُ وَسَالَتَكَ ، وَكَانَ الْمُدُهُ اللَّذِي حَمَلَ إِلَيَّ رِسَالَتَكَ ، وَكَانَ اللَّهُ مُنِي اللَّهُ مُن خَدَعَهُ التَّاجُ سَبَبًا فِي هِدَايَتِي وَإِيمَانِي . . كَيْنَ خَدَعَهُ التَّاجُ الذَّهُ مِنْ فَي هِدَايَتِي وَإِيمَانِي . . كَيْنَ خَدَعَهُ التَّاجُ الذَّهُ هِنَا اللَّهُ هَانِي وَإِيمَانِي . . كَيْنَ خَدَعَهُ التَّاجُ الذَّهُ هَنِي مَا اللَّهُ هَالَتَاجُ اللَّهُ هَانِي وَإِيمَانِي . . كَيْنَ خَدَعَهُ التَّاجُ الذَّهُ هَانُهُ وَاللَّهُ هَانِي . . كَانْ اللَّهُ هَانِي وَالْمَانُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْلِي الْمُنْ الْمُعَالِقُ الْمُنْ الْمُؤْلُقُ الْمُنْ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُو

لَيْتَهُ اسْتَشَادَنِي وَطَلَبَ دَأْيِي !!

لَوْ سَأَلَنِي لَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ مَتَاعِبَ التَّاجِ كَنِيرَةً،

وَأَنَّ مَتَاعِبَ الذَّهَبِ أَكْثَرُ وَأَكْثُرُ!!

فَوْ تَنْفَسَتْ نَفَسًا عَمِيعًا وَقَالَتْ:



كان الطيران تقيلا . . .

\_ إِنَّ التَّاجَ الذَّهَبِيِّ لَا يَخْدُعُ الْمُدُهُدُ وَحْدُهُ ، وَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَحْدُهُ ، وَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَخُدُهُ ، وَلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَعْرِفُونَ يَخْدُعُ النَّاسَ كُلَّهُمْ .. إِنَّ النَّاسَ يَانِبِيَّ اللَّهِ لَا يَعْرِفُونَ مَنَا عِبَ أَصْحَابِ الشِّجَانِ !! مَنَا عِبَ أَصْحَابِ الشِّجَانِ !!

وَنَظُرَتْ إِلَى سُلَيْمانَ نَظْرَةً رَقِيقَةً وَقالَتْ

تُلاَطِفُهُ:

\_ أَلا تُحِسُّ يَاجَلَاكَةَ الْمُلِكِ بِثِقَلِ الْتَّاجِ عَلَى رَأْسِكَ؟ فَأَجَابَهَا سُلَيْمَانُ بَعْدَ تَفْزِكِيرٍ ،

\_ أُحِسُّ ذَ لِكَ يَا بَلْقِيسُ!!

 إِنَّ كُلُّ مَلِكٍ أَوْ رَئِيسٍ، يَخَافُ اللهُ فِي رَعِيَّتِهِ وَشَعْبِهِ، يَشَعْدُ بِثِقَلِ التَّاجِ فَوْقَ رَأْسِهِ !!

4 4 4

وَمَضَتْ أَيّامٌ ، وَلَسِيَ سُلَيْمانُ الْهَدَاهِدَ وَمَاكانَ الْهَدَاهِدَ وَمَاكانَ الْهَدَاهِدَ وَمَاكانَ الْهَدَاهِدَ وَمَاكانَ الْهَدَاهِدَ وَمَاكانَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّاللَّ الللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

وَبَعْدَ سَنَةٍ كَانَتِ الْمُلِكَةُ بَلْقِيسُ جَالِسَةً مَتَ الْمُلِكِ سُلَيْمانَ ، في حَدِيقَةِ الْقَصْرِ الْمُلَكِيِّ ، وَكَانَ الْمُلِكِ سُلَيْمانَ ، في حَدِيقَةِ الْقَصْرِ الْمُلَكِيِّ ، وَكَانَ الْمُوَاءُ لَطِيفًا ، وَالشَّمْسُ تَظْهَرُ تَارَةً الْمُوَاءُ لَطِيفًا ، وَالشَّمْسُ تَظْهَرُ تَارَةً فَى السَّماءِ ، وَتَخْتَفِى تَارَةً أُخْرَى وَرَاءَ السَّحابِ . في السَّماءِ ، وَتَخْتَفِى تَارَةً أُخْرَى وَرَاءَ السَّحابِ . وَتَخْتَفِى الْمُلِكَةُ رَأْمَها إِلَى أَعْلَى وَتَلْفَتَتَ حَوَالَيْها، وَالْمُا إِلَى أَعْلَى وَتَلْفَتَتَ حَوَالَيْها،

فَأَعْجَبَهَا كُلُّ شَيْءٍ رَأَتُ فَى السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَشَعَرَتْ فَأَعْجَبَهَا كُلُّ شَيْءٍ رَأَتُ فَى السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَشَعَرَتْ بِرَغْبَةٍ سَنُدِيدَةٍ فَى التَّنْزُهِ ، فَعَالَتْ لِسُلَيْمان :

\_ مَا رَأْيُكَ يَانِي اللهِ فَى نُرْهَةٍ جَمِيلَةٍ ، نَعْضِى فيها مَا وَأَيْكَ يَانِي اللهِ فَى نُرْهَةٍ جَمِيلَةٍ ، نَعْضِى فيها .

وَقْتًا سَعِيدًا مَارِجَ الْمُدِينَةِ ؟!

إِنَّنِى أَشْعُرُ بِضِيقٍ شَدِيدٍ ، وَلَا يُخَلِّصُنِى مِنْهُ إِللَّا يُخَلِّصُنِى مِنْهُ إِللَّا يُخَلِّصُنِى مِنْهُ إِللَّا نُزْهَةٌ عَلَى بِساطِ الرِّيج !!

قَالَتْ ذَلِكَ وَتَظَاهَرَتْ مِأْنَهُا مُنْعَبَةً ، وَمِأْنَّ فَعَلَمُ وَمِأْنَّ فَعَلَمُ مُنْعَبَدً ، وَمِأْنَّ فَعَسَما مَخْنُوقَ .

فَكُوْ يَتُرَدُّدُ سُلَيْمَانُ فَى تَنْفِيدِ رَغْبَتِهَا . وَأَمَرَ جُنُودَهُ فَى الْحَالِ بِأَنْ يُعِدُّوا لَهُ إِنسَاطَ الرِّيج ... وَجَلَسَ عَلَى البِسَاطِ هُو وَالْمُلِكَةُ بَلْقِيسُ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الصَّبَحْرَاءِ ، فَا دَتَفَعَ البِسَاطُ فَى السَّمَاءِ رُونِياً بِيدِهِ إِلَى الصَّبَحْرَاءِ ، فَا دَتَفَعَ البِسَاطُ فَى السَّمَاءِ رُونِياً رُونِياً رُونَيْهَا مَنَ الْأَشْجَادِ، وَأَعْلَى مِنَ الْأَشْجَادِ، وَأَعْلَى مِنَ الْشُوتِ رُونَيْهَا مَنَ الْأَشْجَادِ، وَأَعْلَى مِنَ الْشُوتِ وَالْقُصُودِ ، ثُمَّ انطَلَقَ يَجْرِى وَيَطِيرُ ، كُأَنَّهُ إِحْدَى عَلَيْهِ مُنَ السَّائَ يَجْرِى وَيَطِيرُ ، كُأَنَّهُ إِحْدَى عَلَيْهِ الطَّائِرَاتِ فَى زَمَا نِنَا هَذَا !!

## 4 4 4

الَّتِي تَعَوَّدَتُ أَنْ تَسْمَعَهَا مِنْ قَبْلُ ، فَتَعَجَّبَتُ وَدُهِشَتُ وَدُهِشَتُ وَوَهِشَتُ وَوَهِشَتُ وَوَالْتَ لِسُلَيْمَانَ :

\_ أَلاَتَرَى الْمُدَاهِدَ يَانَبِي اللَّهِ ؟؟

إِنَّهَا تَبُدُو حَزِينَةً إِالرَّغْمِرِ مِنْ وُجُودِ السِّيجَانِ النَّهَ عَلَى رُءُ وسِها !! أَخْشَى أَنْ يَكُونَ قَدْ النَّ هَبِيئَةِ عَلَى رُءُ وسِها !! أَخْشَى أَنْ يَكُونَ قَدْ أَصَابَهَا شَتَّ وَمَكُرُ وَهُ !! هَيَّا نَنْزِلْ عِنْدُها أَصَابَهَا شَتَّ وَمَكُرُ وَهُ !! هَيَّا نَنْزِلْ عِنْدُها

وَنَبْحَثُ أَمْرُها !!

فَأَجابَ سُلَيْمانُ:

\_ صَدَ قَتِ يَا بَلْقِيسُ ، فَإِنَّهَا انْفَطَعَتْ عَنْ زِيا رَقِي مِنْ مُدَّةٍ ، وَعَلَيْنَا الْآنَ أَنْ نَعْرِفَ رِقْصَتُهَا ، لِأَنَّهَا مِنْ مُدَّةٍ ، وَعَلَيْنَا الْآنَ أَنْ نَعْرِفَ رِقْصَتُهَا ، لِأَنَّهَا

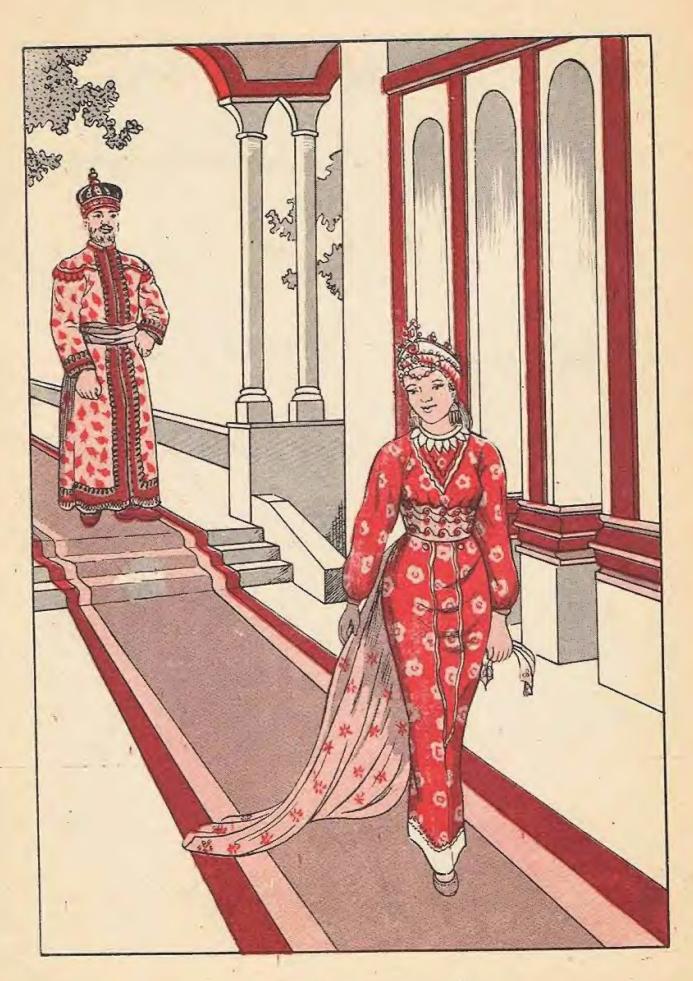

ما رأيك يانبي الله في نزهة . . .

مِنَ الرَّعِيَّةِ الِنَّى يَجِبُ عَلَىٰ أَنْ أَرْعَاهَا وَأَحْرُسَهَا وَأَحْرُسَهَا وَأَخْرُسَهَا وَأَخْرُسَهَا وَأَخْرُسَهَا وَأَخْرُسَهَا وَأَتَفَاقَادَ شُئُونَهَا !!

4 4 4

وَقَفَتِ الْهُدَاهِدُ أَمَامَ سُلَيْمَانَ بِحُشُوعٍ وَذِلَّةٍ وَحُزْنِ كِيدٍ ، فَقَالَ سُلَيْمَانُ : \_ لِلمَاذَا أَرَاكُو ضِعافًا قَلِيلِي الْعَدَدِ ؟؟ أَلَهُ أُعْطِكُو تِيجَانَ الذَّهَبِ النِّي طَلَبْتُمُوهَا ؟؟ فَأَجَابَ رَئِيسُهُمْ وَهُوَ يُطْرِقُ بِرَأْسِهِ فَ جَمِلً

وَنَدُم :

\_ كُنَّا مُخْطِئُينَ يَانِينَ اللّهِ حِينَما طَلَبْنا هَذِهِ السَّجَادَ!

مَا لَيْنَنَا سَمِعْنَا نَصِيحَتَكُمُ الْعَالِيَةَ مَانَبِيَّ اللَّهِ! وَانْدَفَعَ بَقُصُّ عَلَى سُلَيْمَانَ الْقِصَّةَ الْمُؤِينَةَ وَيُعَوُّلُ:

\_ حِينَما رَآنَ النَّاسُ نَلْبَسُ تِيجانَ الذَّهُبِ الْلَعْوَنَةَ ، طَمِعُوا فِيها ، وَأَخَذُوا يَصِيدُونَا مِنْ أُجْلِهاً .. تَارَةً يَنْصِبُونَ لَنَا الْفِخَاخَ ، وَتَارَةً يُوْمُونَنا بِالْحُصَى وَالْحِجارَةِ . . حَتَّى الْأَطْفَ الْ الصِّغَارُ تَعَلَّمُوا صَيْدُنَا بِإَنِّيَّ اللَّهِ!! وَأَخَذُ عَدَ دُنَا يَنْقُصُ يَوْمًا بَعْدَ يَوْمِ . وَصِرْنَا نَخَافُ الْخُرُوجَ وَالْبَحْثَ عَنِ الطَّعامِ ، فَحَبَسْنَا

أَنفُسَنا هُنا حَتَى أَصابَنا الْمُنَالُ وَالضَّعْفَ الْفُسَنا هُنا حَتَى أَصابَنا الْمُنَالُ وَالضَّعْفَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

مَنَ الصَّائِدِينَ ؟ ؟ إِنَّ الْمُدْهُدَ طَارَ فِيماً مِنَ الصَّائِدِينَ ؟ ؟ إِنَّ الْمُدْهُدَ طَارَ فِيماً مَضَى مِنَ الشَّامِ إِلَى الْيَمَنِ دُونَ أَنْ يَتُوقَّفَ مَضَى مِنَ الشَّامِ إِلَى الْيَمَنِ دُونَ أَنْ يَتُوقَّفَ فَى الطَّرِيقِ ، فَلِما ذَا لَهُ تَطِيرُ وا كَاطارَ جَدُّكُمْ فِي الطَّرِيقِ ، فَلِما ذَا لَهُ تَطِيرُ وا كَاطارَ جَدُّكُمْ مِنْ قَبْلُ ؟ ؟

فَأَجَابَ رَئِيسُ الْهَدَ الِهِدِ بِحَسْرَةٍ : مَكَنْ نَطِيرُ إِسُرْعَةٍ يَانِكَ اللَّهِ وَفَوْقَ رُءُوسِناً مِ وَكِيْفَ نَطِيرُ إِسُرْعَةٍ يَانِكِيَّ اللَّهِ وَفَوْقَ رُءُوسِناً هَذِهِ الشِّجَانُ الْمُلْعُونَةُ ؟ ؟ إِنَّهَا تَقِيلَةً وَمُتَعِبَةً.. وَكَأَنِّنَا نَحْمِلُ قِطَعاً مِنَ الصَّخِرِ الصَّمَلْبِ !! وَكَأَنِّنَا نَحْمِلُ قِطَعاً مِنَ الصَّخِرِ الصَّمَلْبِ !! وَكُأَنِّنَا نَحْمِلُ قِطَعالِمِ الْمُعَلِيقِ الْمُدَاهِدُ كُلِّها وَقَالَتْ بِالسِّقَطَايِقِ: وَهُنَا تَقَدَّمَتِ الْمُدَاهِدُ كُلِّها وَقَالَتْ بِالسِّقَطَايِقِ: وَهُمُنَا تَقَدَّمَتِ الْمُدَاهِدُ الْمُدَاهِدُ وَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ أَنْ تَأْخُذَه هَذِهِ السِّيقِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ أَنْ تَأْخُذَه هَذِهِ السِّيقِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللمُ الللللمُ الللّهُ الللمُلْمُ اللّهُ الللللمُ اللللمُ الللمُ الللمُلْمُ اللللمُ الللمُ الللمُ اللّهُ الللمُ الللمُ اللمُ الللمُ اللمُلْمُ اللمُلْمُ اللمُلْمُ اللمُلْمُ اللمُلْمُ اللل

فَأَجَابَ سُلَيْمَانُ،

\_ لَقَدْ لَسِيتُمْ شَيْئًا خُطِيرًا أَيْهَا الْهَدَاهِدُ.. لَسِيتُمْ أُنَيِّى لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ شَيْئًا أَعْطَيْتُهُ.. وَقَدْ حَذَّ ذَتُكُمْ مِنْ قَبْلُ!!

عَظَفَتِ الْمُلِكَةُ بُلْقِيسٌ عَلَى الْمُدَاهِدِ ، وقَالَتْ

الْمَلِكِ :

\_ لَوْ أَنَّكَ تَرَكْتَ هَذِهِ الشِّجَانَ عَلَى رُءُ وسِهَا لَوْ يَبْقَ مِنْهَا هُدْهُدُ وَاحِدُ بَعْدَ سَنَةٍ أُخْرَى . . لَوْ يَبْقَ مِنْهَا هُدْهُدُ وَاحِدُ بَعْدَ سَنَةٍ أُخْرَى . . أَيُرْضِيكَ أَيَّهَا الْمُراكُ الْعَادِلُ أَنْ يَفْنَى جِنْسُ أَيُها الْمُراكُ الْعَادِلُ أَنْ يَفْنَى جِنْسُ مِنْ رَعِيَّتِكَ ؟ ؟ مِنْ رَعِيَّتِكَ ؟ ؟

فَكُرُ سُلَيْمَانُ طُوبِلاً ، ثُمَّ قَالَ لِلْهَدَاهِدِ : \_ لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ الشِّجَانُ ، وَلَاكنِّ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَجْعَلُها بِيجَانًا خَفِيفَةً مِنَ الرِّيشِ . .

أَيُرْضِيكُمْ هَذَا ؟؟

إِنَّ النَّاسُ لَا يَصِيدُ ونَكُمْ مِنْ أَجْلِ نَاجٍ مِنَالِّيثِ؛

لِأَنَّ الرِّيشَ لَاقِيمَةً لَهُ عِنْدُهُمْ !! فَيِحَ الْهَدَاهِدُ بِهَذَا ، وَقَالُوا : \_ رَضِيناً يَانَبِيُّ اللَّهِ!! رَضِيناً بِرِيجانِ الرِّيشِ! وَفِي الْحَالِ تَحَوَّلَتِ السِّجَانُ الذَّهُ بِينَهُ إِلَى تِيجَانِ الرِّيشِ الَّتِي نَرَاهَا أَلَّانَ عَلَى رُءُ وسِ الْهُدَاهِدِ!! وَلَكِنَّ الْمُدَاهِدَ لَمْ تَنْسَ الْأَيَّامَ السُّودَ، الَّتِي كَانَ النَّاسُ يَصِيدُونَهَا فِيهَا مِنْ أَجْلِ اللَّهِ جَانِ الذُّهُبِيَّةِ ، وَلِذَلِكَ كُلُّما رَأَى هُدُهُدُ إِلْسَانًا كِيرًا أَوْصَغِيرًا خَفَضَ تَاجَهُ وَأَخْفَاهُ وَرَاء رَأْسِهِ! وَحِينَما فَرَغَ أَحْمَدُ مِنْ قِصَّتِهِ الطَّرِيفَةِ، كَانَتْ نَوْبَةُ الْجَامُوسَةِ قَدْ تَمَّتْ ، فَوَقَفَ لِيُعَلِّقَ النَّوْرَ فِي السَّاقِيَةِ مَكَانَهَا. وَقَالَ حَمْدَانُ وَأَصْحَابُهُ: \_ مَنَى تَخْتَفِى تِيجَانُ الْمُلُولِ كُمَّا اخْتَفَتْ ينجانُ الْهُدَاهِدِ ؟؟ فَالْتُفَتَ إِلَيْهِمْ أَحْمَدُ وَهُوَ فَي مُشْتَهِفِ الطَّرِيقِ وَقَالَ :

\_ لَقَدِ اخْتَفَتْ وَلَمْ بَبْقَ مِنْهَا إِلَّا الْقَلِيل !!

